

ثقوب في ذاكرة النمر



شعر

د / فوزی عیسی

# ثقوب في ذاكرة النمر

هوامش على لامية العرب

## هوامش على لامنة العرب

تيَّمتني هندُ المليحةُ حيناً من الدُّهر يتمتنى لحاظها ... لاطمتني رياحُها ... ماطلتني .. حين استبدَّ بي الشوقُ آذنتني ببينها .. ناءَ متنى مــمـــا حملتُ تحاملتُ..

قيلَ: أَتهِمْ ... لعلَّها ... فاتسهمت

قيلَ: أَنجِدْ.. فدارُها ثمَّ..

فارعويتُ..

قيل: أَيمِنْ .. تفرَّق الرَّكبُ..

فانثنيت ...

قیل: اَشئِمْ .. فهالنی ما رایتُ .. فانزویتُ ... أسلمتنى القبائلُ للرّيح والعراءِ ..

تحامتني بُطونُها ...

قلتُ: أنسك .. انحَل ..

أمنحُ القلبَ عطرَهُ ..

فانتسبت إلى الماءِ ..

والعُشْبِ والضوءِ ..

قِيلَ: والبيدُ؟!

قلتُ: خلّوا مَطيَّكُمْ .. لا تُقيموا صدورَها ..

لم تعُدُّ هِنْدُ مُوطَني ..

· شوَّهتْ وجهَها القبائلُ

أَلْبَستُها عصائبَ الخوفِ ..

أرضعتها الخرافاتِ ..

أسكنتها الجحورَ ..

فاستكانت.

لم يعد يشغل القبائلَ أن تلحق بالرَّكْبِ ..

آثرت أن تهتك الشَّمسَ بالحُدَاء ..

أن تشمُّ العرارَ ..

أسلمت وجهَهَا

للظّلام ..

وأرْختْ سُدُولها ..

ثم .. نامت..

ارتحسال

وناديتُ ...

هذا أوان الوَّحيل

إلى الشمسِ ..

فلتركبي الفُلْكَ ..

لاعاصمَ اليومَ ..

قالت:

سآوى إلى جبلٍ

قلت:

لاعاصمَ اليومَ ..

قد أنبأتنى الرِّياحُ بأنَّ المواسمَ مُجْدِبَةُ والمواويلَ مُرْعِبةُ والوجوهَ التي تدَّعي العشقَ كاذبةُ ... قلتُ: هذى خيولى مُسَوَّمةً فاركبيها ..

أقمتُ على مَفْرِقِ الشَّمسِ مملكتي ..

وانتظرتُكِ تأتينَ ..

قلتُ: لك الآن ما تشتهينَ فلا عَسَسَ اليومَ،

لا قحطً،

إنى بَذَرْتُ لكِ الحَبُّ .. من كُلِّ زوْجَيْنِ، والحُبُّ ..

فانسرِبی فی عُروقی ..

فهذا زمان التوحُّدِ ..

هذا زمان جديدُ ُ

تُغيِّرُ فِيهِ الممالكُ أَوْجُهَهَا

وتُبدِّلُ أثوابَها ..

فاصعدى الآن للشَّمس ..

لاعاصمَ اليومَ،

طوبي لمن قد نجا!

# طللية

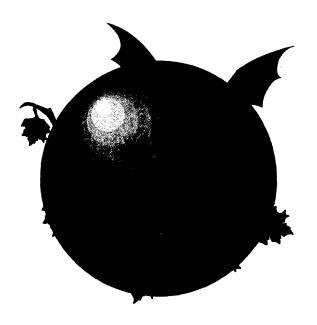

### طللية

قِفْ نبكِ أطلالَ الأحبَّةِ والوطنْ رحلوا، فأقوى القلبُ بعدهمو وأرَّقةُ الشَّجَنْ - وطنى الذى قد كان .. صار الآن نخّاساً ببيعُ بنيهِ،

يُلقيهمْ

كأكوام القمامة فوق أرصفة الشُّوارع، يستحلُّ دماءهمْ

ويضنُّ – إن ماتوا – عليهمُّ بالكَفَنُ! - قمْ هاتِها .. فالحلمُ شاخَ وما وَهَنْ صفراءَ .. تُذهِبُ عن لياليكَ الــحزَن! - وطنى الذى قد كان صار الآن غانية تبيع وصالها للروم والغرباء، تصبغُ وجهَهَا .. ماضرُّها أَنْ تُستباحَ وتُمتَهَنَّ! - لا زالَ قلبُك عالقاً بالغيدِ يعشقُ دَلَّهُنْ؟! يعشقُ دَلَّهُنْ؟! لازالتَ تهفو للأيائلِ والنَّوارسِ، والنَّوارسِ، والظِّباءِ، وقد رَحَلْنْ؟!

- وطنى الذى قد كان ..
صار الآن يشهرُ سيفَهُ
فى وجهِ مَنْ عشقوهُ
يغتالُ اليمامَ
ولا يئنْ!

- أفنيت عمركَ في الهوى بينَ الأحبّةِ والوطَنْ إِنْ اللواتي قد رَمَيْ نَبكَ وَمُنْ بَيْنكَ مُاسَأَلَنْ!

- وطنى الذى قد كان صار الآن بسلك درب من ضلّوا، يُمزّقُ ثوبَهُ، يلتاث، يغسلُ وجهَهُ بالقار، ينتظرُ العطايا والمِنَنْ!

- جدِّدْ نداءَ العشقِ .. لن تصبو إليكَ الغيدُ حتَّى تُمتحنْ! واسرجْ خيولك، واتجِّهْ للشَّمسِ، واطلبْ مَهْرَهُنْ

– وامخُرْ عبابَ البحرِ، وانحت

فى ضلوع التصفر، فتش ..

عن وجوهِ ضيَّعتها الرِّيحُ،

عن حُلْمٍ توارى خلف جُنح اللّيلِ

عن أسرارِ مَنْ سيقوك،

مَنْ هَتَكُوا حجابَ الشَّمسِ،

عن لُغةِ الطّيورِ المشتهاةِ،
 وعن كنوزٍ خبّاتها الأرضُ،
 واصعَدْ

كى ترى ما لاعيون قد رأت من قبل ..

لا تنكُصْ

فلن يُجدى البكاءُ

على الدِّمَنْ!

# انطباعات عن مُدِن الملح



حاصرتني مدائن الملح، روَّعتني بصمتها، موحشات ' بيوتُها كالقبور نائماتٌ نساؤها في الخدور، كامنات أنفاسها في الصدور ...

النساء يرضعن أولادهن الخوف

حولينِ كاملينِ،

والمماليك والكهان

عقدين آخرين

ينبجسُ الخوف من ظهورهم،

من صدورهم

من صنابير المياه

في البيوت،

من جُذرانِها،

من أجهزةِ التبريدِ، يتمثّل تنيناً،

يختال على أوجه العسس،

في الطرقات،

والقراطيس،

فى غرف النوم،

فى بطون الحبالى

هذى مُسدنُ يتقاسبَمُها الكَهنَةُ والشُّرَطَةُ ورعاةُ الشَّاةِ من النبلاءُ وجميع النَّاس هنا غُرباءُ وحدهُم حلم البسطاءُ فانكسروا في دائرة الخوف، وصاروا أبواقاً صمًاءُ

هذی مُــدُن لا تعرف من كُلِّ الأطيار سوى الغربان لا تعرف غير اللون الأسود مِن كُلِّ الألوان لون وجوه الناس، جلابيب النسوة، إسفلت الشتارع،

لَوْنِ النَّفْطِ،

قلوب القوم،

أحاديث الكُهَّان

حتى ما يلفظه البحر هنالك

من مرجان

الأرضُ سعيرُ

والركب بوادى الصممت

يسير

لا تُبْصِرُ عينُكَ غيرَ الموتى

والعرجان،

والبُلْهِ، ومقطوعي الأنسُن

كُلُّ النَّاسِ عَطَاشَى

إلا من أمر

الخيلُ تمد قوائمها للخلف فليس لها أعناق وسيوف الجند بلا أحداق الخيلُ رهانُ ' وسباق

تتعثَّرُ داحِسُ حتى تسبقها الغبراء لا خجل يُراق فليهنأ أبناء النبلاء قد ربحوا كُلَّ الأشواط واقتسموا كُلَّ الأوراق وانفضَّت - ياقومُ - الأسواق

إلزم دارك

لا تقرَب مُدُن الملح

فتفقد ذاتك

فالداخِلُ فيها مفقود

والخارج منها مفقود

## رقصة البجع الأخيرة

## رقصة البجع الأخيرة

وقّعَ البجعُ رقصتَهُ الدَّامية

فاض نهر" من الحزن أغرق فرحته الطاغية

\*\* \*\* \*\*

قلت سيدتى

ياأميرة هذا الزّمانِ

ودُرُّتَهُ

كيف باعدتِ ما بيننا؟

كيف طاوعك القلب ان تهجری من احبیك أن تُسلميه لليل التغرُب تُنكرهُ أوجهُ الرّبح مصبوغة بالنفايات والقار تخنقُهُ الطرقاتُ الكئيبةُ، يجلده طيفك المتخفى وراء السديم وخلف المدارع

كيف بُحْتِ بسرِّ الهوى للدُّجى

وأنا كنت فارسكك

المرتجى

ظلُّكِ امتدَّ في قلبهِ

ستجستجا

سحركِ انسابَ في ليلهِ

أرَجا؟

كيف دثرته برداء الرضا ثم خلفته في النوى أوحدا فامنحيه بدا ...

فامنحيه يدا

## بسوح

من على البعد تلوحين أ عروسا بابلية أتشهى كُلَّ ما فيكِ ولو كان سرابا وجَهكِ الخمرى ... عينيكِ اللتين - كنجمتين -

أضاءتا درب الحيارى ثوبك المنسوج من ليلى وفجرى

ودمى ..

شالك الأخضر

حاكتُهُ يد النبيل على صدركِ ناياً،

ووشاحا

زهرةَ اللوتسِ في شعركِ قنديلاً،

وشلأل ضياء

مسحة الحزن بعينيك ..

دموع الكبرياء

والمواويلَ الشَّجيَّةُ هُ هُ هُ هُ هُ هُ هُ

أهِ لو تدرينَ كم تشقى

- على النأى - العصافيرُ

وتلقى

لو رأت عيناكِ ما تلقاه حقًا لشققت الأرضَ شقًا

وبذرت الدرب عشقا

## تحولات

يُخاتلُ صاحبَهُ ثم يهوى إلى قاعِ تلك المدينةِ يبتاعُ قطرة زيت بدمْ

> وحين يُريقُ نضارتَهُ يستجيرُ

> > فياوى إلى حائطٍ

مِنْ سعيرٍ

ويشربُ – في القيظِ – كَاسَ النَّدمْ

يهم .. فتعجزه قدماه .. فيقعى ..

وينبشُ في الأرض كيما يوارىَ سوأتَهُ

يستحيل (صنَمْ)!

كان من قبلُ يهوى النوارسَ يعشقُ أوسمةَ الغيدِ

يمتشق البدر،

يركضُ فوق السَّحابِ، يسيرُ حثيثاً إلى كُلِّ نَجْمُ ولكنَّهُ حين أسلَمَ للّيلِ مركبَهُ ..

وارتضى أن يُقايض بالعُمرِ وهماً

> توحَّشَ في صمتهِ، خاصمتْهُ النّوارسُ، والغيدُ،

ضاقت به طرقات المدينة .. أبحرَ فى شَجرِ الجَمْرِ، ذابَ مع موجةِ البحرِ، وانحلَّ أبخرةً مِن عَدَمْ !





أخرجُ من عباءتي .. من ثوبي الذي استرقّني أبحثُ عن مواقع النجومِ، عن لآلىء البحار، عن طفولتي .. لا الزِّيُّ زييَّ .. لا، ولا القوافلُ التي تتابعتُ عَبْرَ المدى .. قوافلي

ولا مضاربُ الخيامِ وجهتى تشوَّهتُ ملامحى مُذ تاه جدّى

واستباح سارقوهٔ کرمتی (هذا أوان الشّدٌ فاشتدّی ولا تــشــتــی)

هُمْ باعدوا بینی وبینكِ .. صادروا لُغتی أراقوا صَـبوتی سَمَلُوا بُوادَى الخُوفِ عَينَى، ألبسونى فى ظلامِ اللَّيلِ أَطْماراً، أباحوا غُربتى ..

> لكنَّهم لم يبلغوا قلبي، ولم يتسوَّروا يوماً

جدارَ محبَّتی

وحدی هنا ..

أَسْرَجتُ رغمَ الليلِ حلمى وادَّرعْتُ صبابتي عیناكِ – إن طالَ الدُّجى – فجرى و وجهُكِ قِبْلتى فتعامدى شمساً فتعامدى شمساً على وجهى، وأنواراً تُبدِّدُ ظُلمتى

تجليات النورس الأزرق



### تجليات النورس الأزرق

سادرٌ في اشتهاء موسم العشق، في انشطارك بين السّماء والبحر، في تشظّيك، في حلولك .. كُلُّ هذا الفضاء يُفضى إلى الزُّرقةِ كُلُّ لون يُسابقُ الرِّيحَ .. وحدَكَ الآن سيد الماء هذه كائنات مملكة البحر

تُناديك

فاعطها من حنانك السُّرمديِّ وامنح البحر لونة

وارونا ..

فالمدى مُفْعمُ القتام،

تعاليت ياسيدى البحر ..

نحنُ رعاياك، ليس لنا ..

مَذْهبُ في البلاد - ولا مُسترادُ -فَذَلُّلْ لَنَا مُوجَكَ المُرْمُرِيُّ

77

ودعْنا ننقّر في الماءِ،

نسبح في صدرك المخمليّ نُجدِّد صَبُوتنا،

ونُبشِّر بالفُلكِ،

نرقص رقصتنا المشتهاةِ،

ونركض .. نصعدُ ..

نأتيك بالنبأ السبئي ..

عشقناك ..

حين اغتسلنا بعطرك،

حينَ احتضنتَ بزُرْقَةِ عينيكَ لؤلؤنا المستهامَ ..

وحينَ مسحتَ مدامعَنا وعزفتَ لنا أغنياتِ التهجى ووردَ التهجُّدِ

> هىءُ لنا موجَكَ المرمرىّ فأنت لنا البدءُ والمنتهى

# تقوب في ذاكرة النهر

#### ثقوب في ذاكرة النهر . . .

- ۱ -اشتهاء

فى البدءِ كان وابلُ .. فصيّبُ .. فَطَلَ مَنْ ..

> تبرَّجتْ حقولُ الشَّمسِ، أورقَ الجمادُ

واخضوضرت في راحتى المروجُ .. أشرعت نهودَها الرياحُ، والرّماحُ أنبتت سنابلاً، وحُمِّلت بالحنطةِ الجيادْ رولم تكن جدائلُ الصُّفصَافِ قد تهدَّلت

فالنُّهرُ كان يمتطى النخيلَ

كى يرشُّهَا بعطرهِ ...

والسَّروُ كان – وقتهَا – مسلَّةً تُباركُ السّحابُ

لكنّه حينَ استنامَ للصّبا

وأغلق الجفون

تختَّرتْ عُروقُهُ …

تصايحت جدائلُ الصُّفصَافِ . . وانحنَت تضمُّهُ لعلَّهُ يُفيق

لكنَّ ذاكَ لم يكن.

**\*\* \*\* \*** 

قالت:

لنستبق إلى منابتِ الكلأُ أو نحتمي بحو ضِهمْ من الظمأ

- لا تصدروا حتى يغادرَ الرِّعاءُ -

دونكم - دلاءَهُمْ!

## - لكنَّها تُراقُ في العراءُ!

لم يبقَ في حياضهم سوى الحميم والظمأ

قلت: يا نهر ...

يا واهبَ الأرضِ زينتهَا

والمدائنِ صَبُوتَها

والطيور الغناءَ ...

أُصِخْ .. فالمواسمُ مُجْدِبةُ ُ

قلت:

كيف السَّبيلُ إلى وردِكَ المشتهى؟

- فلتُسمَ البلادُ بأسمائِها
ولتوارِ الميادينُ سَوْأَتَها
ولتنلْ سُؤلَها النازحاتُ لك - الغدُ - يا نهرُ ما تشتهى
لك - الغدُ - يا نهرُ ما تشتهى

لائذًا بالدُّجى ..

يلبسُ النُّهرُ أقنعةً ...

يتجهّمُ،

يُرْسِلُ لحيتَهُ،

ويُقصِّرُ أثوابَهُ،

ويُسَدِّدُ للشَّمس أَسْهُمَهُ ...

سافراً كان يسبى الثريا

فتطفو بأعماقهِ،

وتُسامرهُ ...

والمصابيحُ تشهدُ عُرْسَ البراءةِ، في الفجر ..

كانت جرارُ الصبايا تُقهقِهُ

حين يُراودُها عن لماهُ

فينهَلُّ تبْراً،

وكان النَّخيلُ على ضِفْتيهِ ..

، ه يغنى

رها هو الآن يُوغِلُ في الصمتِ، يغفو،

تنامُ الطحالبُ بين يديدِ، ويُخْرِجُ أحشاءَهُ للنفاياتِ ، يرنو، فينتعل النّملُ مقلته، لم يعدْ يتذكَّرُ غيرَ الخيام، وغير انبتاتِ الدّلاء، تناسى – مع اللّيل – موكبَهُ .. حين كان يسافرُ عَبْرَ المواسم،

عَبْرَ المدائن،

مُلْتحفاً شَالَهُ الذَّهبيُّ،

يَحْمِل حنِطتَهُ،

ويُبشِّرُ بالطُّمي ..

مَنْ لُوَّتُ النَّهْرَ

من غَيَّر وجهتَهُ ..

فبدا ...

وجفا ..؟

وحيداً ...

على شاطىء – لا يبوحُ بسرِّ المحارْ، يُقلِّبُ أصدافَهُ اللَّـفْعـَمـاتِ

بلونِ التوجُّسِ ...

يَسأَلُها ...

فيباغتهُ الزَّبَدُ الفَوْضَوَىُّ فيشتعلُ الموجُ في رئتيهِ، ويشْهرُ سيف التمُّردِ، هذا الفتى السَّمْهَرِئُ يَؤرُقُهُ أن يغيب الضَّجيجُ، وأنْ يلفظَ البحرُ أمواجَهُ، ويصيرَ سُدىً!

#### الجمانة المفقودة

باحثاً عن جُمانتهِ، شدَّ مِئزَرَهُ، وتدثر بالموج، وانساب من شاطئيهِ، ترجَّلَ في طرقاتِ المدينةِ .. يسألُ - قيل تنازعها تاجران من الفُرس والرُّوم ..

### ثم تملّكها القادمون من البيدِ فانصهرت .. خيمةً ..

#### ألسوان

يخرج من هيكلهِ الليليّ ليرسمَ دائرةً حمراءَ بلون العُشبِ، وشقراءً، بلون الزَّنج، يرى مُدُناً حمراءً، يرى مُدُناً سوداءً،

يجوبُ أزقَّتها،

يسمعُ صوتَ تبادُلِ أعيرةٍ

بين الألوان،

يسيرُ ..

یری حفریات

تزحفُ،

و کھوفاً،

تتناسلُ،

وجماجم

تصعدُ فوق تلال الرّيح،

وترقص ..

فوق رماد الأشلاء،

يرى ما لم تبصره عيونُ الليلِ،

يسيرُ ...

فيبصر ..

أشجاراً تُخرجُ ألسنةَ النَّارِ

فيشتعلُ التُّلْجُ، وينهمرُ المطرُ الأسودُ، يرتعدُ اللونُ الأخضرُ، تنفتحُ الأقبيةُ الموصدةُ، تُطِلُّ جحافلُ من بومٍ، وخفافيش، وأسرابِ جَرَادٍ، تُسمل عين الشَّمس،

فيحتشِدُ اللونُ الأسودُ، يُعلن بدء مواكبهِ، (يتقوقعُ في هيكلهِ .. يشربُ ماءَ الملحِ، ويفرز لؤلؤه الظاميءَ للأنسهارُ) - ٦ -ثنائية

> جَسدُ' من ورق ودمُ' من مِدَادْ

لم يزل يعشقُ الحلمَ البابليَّ، يــــافرُ

> فى المدنِ الجاهليّةِ، يحمل مقبضهُ الخشبيَّ، يطاردُ تلك الطواحينَ،

يركضُ - مختبئاً - في العراءِ، يُداهمُ ذاكَ القطيعَ الخرافيَّ، يـقــنــعُ، بالأنجُمِ الزائفةْ

لوّحتْهُ شموسُ الخرافاتِ فانـتـفخـتْ رئـتـاهُ، تكــور في لغة الوهم إسفنجةً .. زائفةً أعيدوهُ .. هذا الغريبَ المسجَّى إلى البحر يمتاحُ مِلْحَ التهجّي، ويُسبحرُ في اللحظةِ الكاشفةْ

- ۷ -ارتسواء

> جَسَدُ' من صَهيلْ أرضعتْهُ البروق

ينبتُ العشبُ حين يريقُ السَّحابُ نضارتَهُ،

يشرئِبُّ،

فيلبس تاج التدلُّل، يختالُ في الجسدِ السَّمهريّ،

يصيرُ سحاباً، ويُسفِرُ عن شطحاتِ الجموح، فيصهَلُ .. تصفه ل كل المرايا، فتحمل أجنحة الشوق صبوتها، وتبسسر

بالوَهَجِ الأزلَّى وبالألمِ الأزلَّى وتنداحُ فى مُدُنِ العشقِ مُعْلِنةً .. صمتَها

جَسَدُ من صهيلُ أن صهيلُ أن الجراحُ جَسَدُ من هديلُ جَسَدُ من هديلُ لم يَرقْهُ الصَّبَاحُ

من راحتيَّ تخرجين نخلةً وترسمين أحرفاً، ونسافسذه وتكسبرين فوق جُرحِكِ القديمُ تُكلِّلينَ هامةَ السَّحابِ بالنجومْ وتضحكين للقمر

تسامقى ..

من قبل أن تمشطى الجسدائسلَ – المسبلَّلاتِ بالمسسطَّرُ وأوثسقى ..

جوادَكِ الجموحَ

قبل أن تحينَ ساعةُ السفَرُ

وأغسدقسي ..

فإنَّ وجهَكِ الصَّـبوحَ

ما أستباح راجموه -

لن يضنَّ بالثَّمَرْ

#### المحتويات

| ص  |                                           |
|----|-------------------------------------------|
| ٥. | ١ - هوامش على لامية العرب                 |
| ۱۳ | ۲ – ارتحال                                |
| ۲۱ | ۳ – طللية                                 |
| 40 | ٤ – انطباعات عن مدن الملح                 |
| ٤٧ | <ul> <li>و حرقصة البجع الأخيرة</li> </ul> |
| ٥٣ | ٦ – بو ح                                  |
| ٥٨ | ٧ - تحولات                                |
| 70 | ۸ – خرو ج۸                                |

| <b>Y1</b> | <ul> <li>٩ – تجليات النورس الأزرق</li> </ul> |
|-----------|----------------------------------------------|
| <b>VV</b> | • ١ - ثقوب في ذاكرة النهر                    |
| <b>YY</b> | اشتهاء                                       |
| ΑΥ        | انحناء                                       |
| ۸٦        | غروب                                         |
| ۸۸        | الجمانة المفقودة                             |
| ٩٠        | ألوان                                        |
| 90        | ثنائية                                       |
| ٩٨        | ارتواء                                       |
| 1.1       | و شبم                                        |

#### صدر للشاعر

#### في الإبداع الشعرى:

- ١ أحبك رغم أحزاني (شعر) نادى جدة الأدبي.
- ٢ لدى أقوال أخرى (شعر) دار المعرفة الجامعية.

#### فى الدراسات الأدبية:

- ١ شـعراء معـاصرون دار المعرفة الجامعية الاسكندرية.
- ٢ فــ الشــعر السـعودى المعــاصر دار المعرفــة
   الجامعية الاسكندرية.
- ٣ التجديد في شعر العقاد دار المعرفة الجاه مية الاسكندرية.
  - ٤ تجليات الشعرية دار المعرفة الجامعية.
- النص الشعرى وإشكالية القراءة دار المعرفة الجامعية.

- ٦ الشعر الأندلسي في عصر الموحدين دار المعرفة
   الجامعية.
  - ٧ الشعر العربي في صقلية الهيئة العامة للكتاب.
    - ٨ الهجاء في الأدب الأندلسي دار المعارف.
- ٩ العروض العربى ومحاولات التطــور والتجديــد دار المعرفة الجامعية.
- ١٠ ابن زهر الحفيد وشاح الأندلس منشأة المعارف
   -- الإسكندرية.
- ١١ رسائل ومقامات أندلسية منشاة المعارف الإسكندرية.
- ١٢ الزرزوريات نشأتها وتطورها دار المعرفة
   الجامعية.
- ١٣ الترسل في القرن الثالث الهجرى دار المعرفة الجامعية.
- ١٤ من قضايا النثر في القرن الرابع الهجرى دار المعرفة الجامعية.

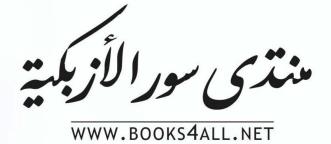

#### رقم الايداع ٩٩٨٠ ٢/١٠

الترقيم الدولي ٧-٢٦٢ • -٣٠ - ٩٧٧

مركز الدلتا للطباعة ٢٤ شارع الدلتا ـ اسبورتنج تليفون : ٥٩٥١٩٢٣